

## المكتبة الخضراء للأطفال



الملك عكادل

الطبعة الثالثة عشسرة



دارالمفارف

بقد عطبية الإبراشي

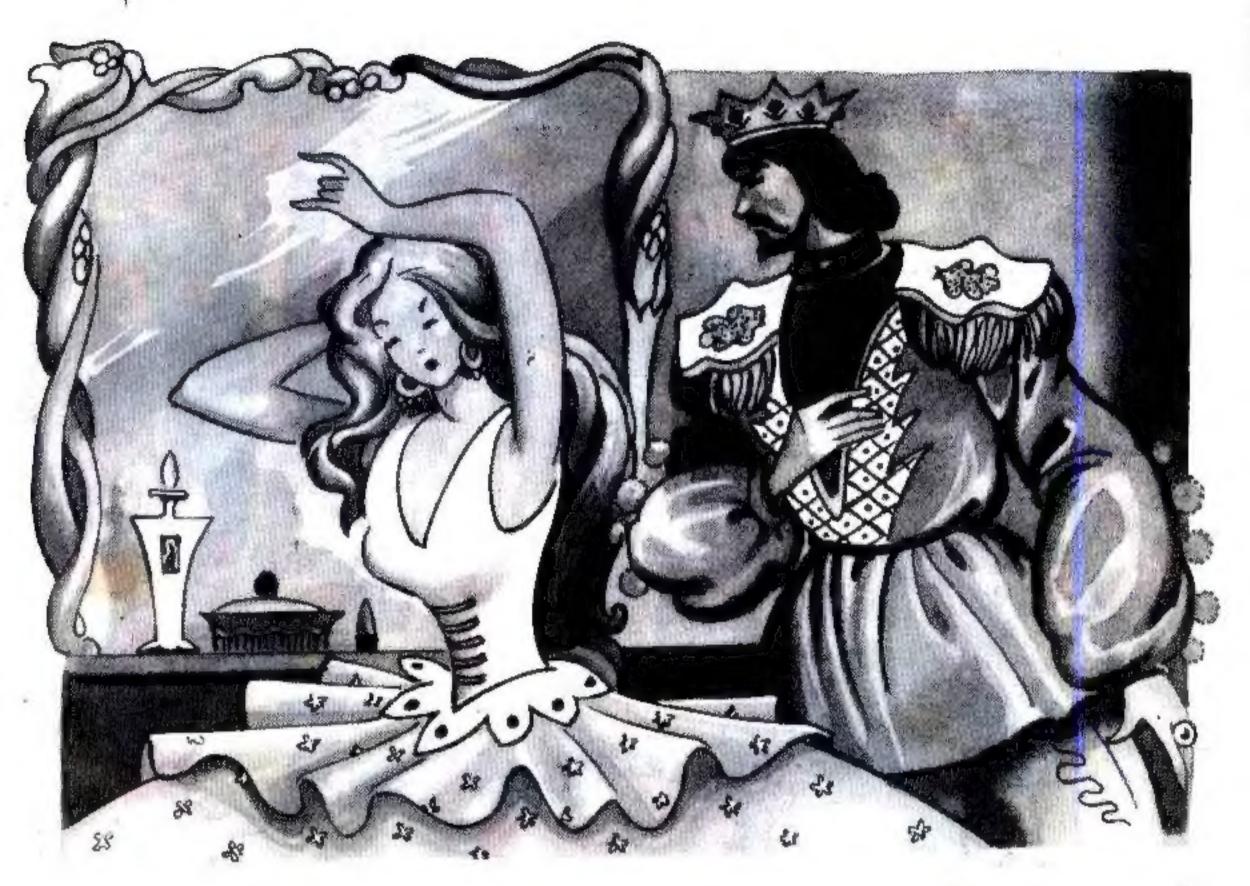

يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ لِمَلِكِ مِن الْمُلُوكِ بِنْتُ فَى غَايَةٍ مِنَ الْجَمالِ ، لا تَفُوقُهَا فَتَاةٌ أُخْرَى فى جَمالِها ، فَقَدْ كَانَتْ جَميلَةً حَقًا . يُعْجَبُ بِجَمالِها كُلُّ مَنْ رَآها ، ولكنِهًا كَانَتْ مُتَكَبِرَةً ، مَغْشُوشَةً فى بِجَمالِها كُلُّ مَنْ رَآها ، ولكنِهًا كَانَتْ مُتَكَبِرَةً ، مَغْشُوشَةً فى نَغْشِها ، لا يُعْجِبُها أَحَدْ ، وَلا تَحْتَرِمُ غَيْرَهَا ، ولا تُحافِظُ عَلَى شُعورِ إِنْسَانٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْها كَثيرٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَراءِ لِجِطْبَتِها شُعورِ إِنْسَانٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْها كَثيرٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَراء لِجِطْبَتِها



وتَزَوْجِها، فَرَفَضَتْهُمْ جَميعاً، ولَمْ تَرْضَ بِأَحَدِ مِنْهُم، أُوَاخْتَقَرَّتُهُم، وَاَظْهُرَت وَأَظْهُرَت لِكُلِّ مِنْهُم عَيْبًا مِنَ الْعُيُوبِ، وأَخَذَت تَضْحَك مِن وأَظْهُرَت لِكُلِّ مِنْهُم عَيْبًا مِنَ الْعُيُوبِ، وأَخَذَت تَضْحَك مِن كُلِّ مَنْ يَخْطُبُها، وتَهُزَأُ بِهِ ، وتُسَمِيّهِ اسْمًا مِنَ الْأَسْماءِ النُمْضَحِكَةِ .

وفى لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيالِي أَقَامَ أَبُوهَا حَفْلًا عَظيمًا، دَعا إِلَيْه الْمُلُوكَ



وَالْأُمْرَاءَ وَالْعُظُمَاء ، اللّذين يَتَمنون أَن يَتزو جوها ، لِتَختار مِنهُم زو على الله على حسب زو على الله وقد جَلسوا جَميعا في صف واحد ، ور تبوا على حسب در جاتهم ومراكزهم ، وألقابهم ، مِن مُلوك وأمراء ، ونبكاء . ثم تَ دَخَلت الْأُميرة ، ومراكزهم ، وألقابهم ، مِن جَميعا ، فاحتقر تهم ، وهزئت بهم ، وهزئت بهم الخاضرين جَميعا ، فاحتقر تهم ، وهزئت بهم الخاض المن المناهن الألقاب ، وهر الكراه المناهن الكراها والمناهن الكراها والمناهن الكراها والمناهن الكراها والكراها والمناهن الكراها والكراها والمناهن الكراها والمناهن الكراها والمناهن الكراها والمناهن الكراها والمناهن والكراها والمناهن والكراها والمناهن والكراها والمناهن والكراها والكراها والكراها والمناهن والكراها والكراها والكراها والكراه والكراها والكر

أَوْ صِفَةً مِنَ الصِّفاتِ الْمُخْزِيَةِ . فَقَالَتْ عَنِ الْأُوَّلِ : إِنَّهُ سَمين " جِدًّا، مُسْتَديرُ الشَّكُلُ كَالنَّاجِودِ (كَالْبَرْمِيلِ). وَقَالَتْ عَنِ الثَّانِي: إِنَّهُ طُويلٌ كَعَمودِ النُّورِ ، وَعَنِ الثَّالِثِ ، إِنَّهُ قَرَمٌ قَصِيرُ الْقَامَةِ ، وَعَنِ الرَّا بِعِ : إِنَّهُ أَصْفَرُ اللَّوْنِ كَالْكُو كُم ، وَعَنِ الْخامِسِ ، إِنَّهُ أَخْمَرُ اللَّوْنِ كَعُرُفِ الدِّيكِ ، وَعَنِ السَّادِسِ ، إِنَّـهُ كَالْعَصَا الْخَضْراءِ الَّتَى تُوضَعُ فَوْقَ فَرُنِ الخَبَّازِ لِتَجِفَّ ؛ لِأَنَّهُ غَيرُ مُعْتَدِلِ الْقَامَةِ كَمَا يَنْبَغِي. وَحينَما مَرَّت بِالسَّابِعِ – وَكَانَ مَلِكُمَّ مِنْ أَحْسَنِ الْمُلُوكِ ، وَأَغْنَاهُم، وَأَكْثَرَهِم صَبْرًا، وَأَقُواهُم شَخْصِيَّةً ، وأَعْظَمِهم في حَلِّ مَا يَعْتَرِضُهُ مِنَ المُشْكِلاتِ فِي الخياةِ . وَأَكْثَرهِمْ شَجاعَةً وَذَكَاءً وَحُسنَ تَفكيزٍ وتُدبيرٍ - وَقَفَتْ بِجانِبِهِ، وَضَحِكَتْ مِنْهُ كَثيرًا، وَهَزِئَتْ بِهِ كَثيرًا، ونَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظرَةً كُلُّهَا اسْتِهزَاءُ واستِهانَةٌ بِهِ . فَضَحِكَ الحاضِرُونَ جَمِيعًا لِنَظْرَتِهَا إِلَيهِ ، وَقَدْ تَأَلَّمَ هٰذَا الْمَلِكُ الشَّابُ أَلَمًا لَا نِهَايَةَ

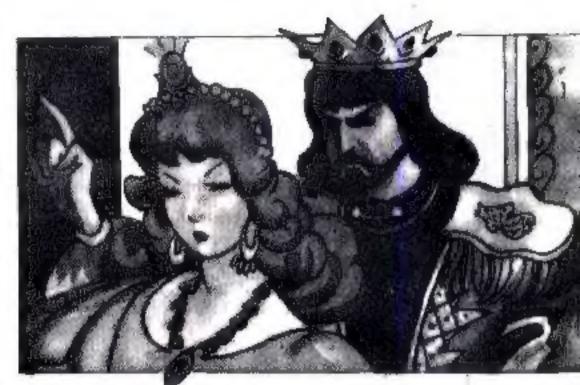

لَهُ ؛ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالِاحْتِقَالِ ، وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَالِاحْتِقَالِ ، وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَالِاحْتِقالِ ، وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَلِضَحِكِ الْحَاضِرينَ مِنْه ، وَلَضَحِكِ الْحَاضِرينَ مِنْه ، وَلَضَحِكِ الْحَاضِرينَ مِنْه ، وَلَضَحِريةِ الْآمِيرَةِ الْقَليلَةِ الذَّوْقِ وَسُخْرِيةِ الْآمِيرَةِ الْقَليلَةِ الذَّوْق

بِه. وَقَامَ مُحْتَجًّا، وَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ الْحَفْلَ ، فَاعْتَذَرَ الْمَلِكُ أَبُو الْأَميرَةِ لَهُ، وَطَرَدَها مِنَ الْمَأْدُبَةِ. وقَدْ قَبِلَ الضَّيفُ الاِعْتِذَارَ، ولَمْ يَغْرُحْ.

وَقَدْ تَأَلَّمَ الْمَلِكُ أَلَما شَديدًا ، لِسوءِ أَخْلاقِ ابْنَتِه ، وَقِلَّةِ الْمَهْم ، وَقِلَّةِ ذَوْقِها في مُعامَلَتِها لِلضَّيُوفِ ، وَضَحِكِها مِنْهُم ، أَد بِها ، وقلَّةِ ذَوْقِها في مُعامَلَتِها لِلضَّيُوفِ ، وَضَحِكِها مِنْهُم ، وَاسْتِهْزائِها بِهِم ، و تَكَبُّرِهَا عَلَيْهِم ، وَإِهانَتِها لَهُم . وَغَضِبَ مِنْها فَاسْتِهْزائِها بِهِم ، و تَكَبُّرِهَا عَلَيْهِم ، وَإِهانَتِها لَهُم . وغَضِبَ مِنْها غَضَبًا شَديدًا ، وَخَجِلَ مِنْ سُوءِ تَصَرُّفاتِها وَأَلْفاظِها وَكَلامِها خَجَلًا كَثيرًا .

ونَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا أَمَامَ الْحَاضِرِينَ ، أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوَّلَ سَائِلٍ

(شَحَّاذ) يَأْتِى أَمَامَ الْبابِ لِيُطلُبَ صَدَقَةً أَو إِحْسانًا، سَوَالا أَرَضِيتُ أُمْ لَمْ تَرْضَ ، عِقابًا لَها عَلَى وَقاحَتِها ، وَقِلَّةِ ذَوْقِها ، وبَذاءَةِ كَلامِها ، وَسُوءِ أَدِبها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضُيُوفِ أَبِيها كَلامِها ، وَسُوءِ أَدَبِها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضيُوفِ أَبِيها كَلامِها ، وَسُوءِ أَدَبِها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضيُوفِ أَبِيها مِنَ الْخُطّابِ ، الرَّاغِبينَ فَى تَزَوَّجِها ، فَأَعْجِبَ المَدْعُورُونَ بِهاذِهِ الْعُقوبَةِ ، وهٰذَا الْحُكُم لِللهِ اللَّذِي وَعَدَ بِه أَبُوها .

وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ هَذِهِ الْمَأْدُبَةِ ، أَ تَى إِلَى الْقَصْرِ سَائِلْ (شَحَّاذُ) زَمَّارٌ مِنَ السَّائِلِينَ ، وَوقفَ بِبَابٍ قَصْرِ الْمَلِكِ ، وأَخَذَ يَلْعَبُ بِمِزْ مَارِهِ ، وَيُغَنِّى تَحْتَ النَّافِذَةِ ، وَيَطْلُبُ مِنَ الْحَارِسِ يَلْعَبُ بِمِزْ مَارِهِ ، وَيُغَنِّى ، فَأَمُو الْعَرَسَ يَلْعَبُ بِمِزْ مَارِهِ ، وَيُغَنِّى ، فَأَمُو الْعَرَسَ إِحْسَانًا أَوْ صَدَقَةً ، فَسَمِعَهُ الْمَلِكُ وهُو يَزْمُو وَيُعَنِّى ، فَأَمُو الْعَرَسَ إِحْسَانًا أَوْ صَدَقَةً ، فَسَمِعَهُ الْمَلِكُ وهُو يَزْمُو وَيُعَنِّى ، فَأَمُو الْعَرَسَ الْعَرَسَ الْعَرَسَ أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ ، وَأَدْخَلُوهُ ، وهُو أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ ، وَأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهِ يَسْمَحُوا لَهُ ، وَأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهِ يَسْمَحُوا لَهُ ، وأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهِ يَسْمَحُوا لَهُ ، وأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهَ يَسْمَحُوا لَهُ ، وَأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهَ يَسْمَحُوا لَهُ ، وأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهَ يَسْمَحُوا لَهُ ، وَأَدْخَلُوهُ ، وهُو اللهَ يَسْمَحُوا لَهُ ، وأَدْخَلُوهُ ، وهُو الشَّخْصِيَّةِ ، وَلَكُنْ يَطْهُرُ عَلَيْهِ الْفَقُورُ ، وَ يَلْبَسَ مَلابِسَ قَدِيمَةً ، وأَرْشَدَهُ الْخَدَمُ إِلَى الْحُجْرَةِ ، النَّى يَجْلِسُ فيها الْمَلِكُ وَالْأَمْرِةُ مُ الْمُعِرَةُ ، النَّمَ كَبْرَةُ ، الْخَدَمُ إِلَى الْحُجْرَةِ ، النِّى يَجْلِسُ فيها الْمَلِكُ وَالْأَمْرِةُ وَ الْمُعَلِي وَالْمُولِي اللهُ الْمُلِكُ وَالْأَمْرِيَةُ اللهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِكُ وَالْأَمْرِيَةُ ، الْمُعَدَمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ مُورَةً ، الْمُعَمَّمُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْرَةُ ، الْمُعْدَمُ اللهُ الْمُعْرَةُ ، الْمُعْرَةُ ، الْمُعْمَا وَالْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْرَةُ ، الْمُعْدَمُ وَ اللّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُ



فَدَخَلَهَا ، وَانْحَنَى أَمَامَهُمَا ، وَأَخَذَ يَلْعَبُ بِمِزْمَارِهِ تَارَةً ، وَيُغَنِّى تَارَةً أُخْرَى ، مُدَّةً لَيْسَتْ بِالْقَصِيرَةِ ، وَالْمَلِكُ مَسْرُور بِمَنْظَرِهِ ، وَالْمَلِكُ مَسْرُور بِمَنْظَرِهِ ، وَالْأَمْلِكُ مَسْرُور بِمَنْظَرِهِ ، وَالْأَمْلِكُ مُسْرُور بِمَنْظَرِهِ ، وَالْأَمْدِرَةُ مُحْتَقِرَةٌ لَهُ . وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى مِنْ زَمْرِهِ وَغِنَائِهِ ، طَلَبَ إِخْسَانًا وصَدَقَةً مِنَ الْمَلِكِ .

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: لَقَدْ أَحْسَنْتَ الزَّمْرَ، وَأَحْسَنْتَ الْغِناءَ. وَكَانَ غِناؤُكَ جَميلًا، وَصَوْتُكَ عَذْبًا . وَلِإِعْجابِي بِزَمْرِك وَغِنائِك، سَأُعْطِيكَ ابْنَتِي الْأَمِيرَةَ مُكَافَأَةً لَكَ ، لِتَكُونَ زَوْجَتَكَ ، وَشَرِيكَتَكَ في حَياتِكَ .

فَسُرَّ الْمُوسِيقِىُّ السَّائِلُ (الشَّحَّاذُ) سُرورًا كَبْيرًا ، وَتَأَلَّمَتِ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ الْمَتَكِيرَةُ تَأَلُّماً شَديدًا ، ورَجَتْ أَباها أَلَّا يُزُوِّجَها هٰذا السَّائِلَ.

فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: لَقَدْ نَذَر ْتُ لِللهِ نَذْرًا، أَمامَ جَميعِ الْمَدْعُوِّينَ إِلَى الْمَادُعُوِّينَ إِلَى الْمَادُبَةِ ، أَنْ تَكُونِي زَوْجَةً لِلْوَّلِ سَائِلٍ يَمُرُ ۖ بِالْقَصْرِ ، وَيَطْلُبُ



إِحْسانًا أو ضَدَقَةً . وَهٰذَا الزَّمَّارُ الشَّابُ هُو السَّائِلُ الْأُوَّلُ النَّدى الشَّابُ هُو السَّائِلُ الْأُوَّلُ النَّدى أَرْسَلَهُ اللهُ اللهُ إلَيْكِ ، لِيَكُونَ زَوْجًا لَكُ ، لَيَكُونَ زَوْجًا لَكُ ، لَقَدْ نَذَرْتُ هٰذَا النَّذْرَ ، لَكَ ، لَقَدْ نَذَرْتُ هٰذَا النَّذْرَ ، وَوَعُدْتُ هٰذَا الْوَعْدَ . وَيَجِبُ أَنْ وَوَعُدِى ، وَأَصْدُق فَى وَعْدِى ، وَأَصْدُق كَلَ كُلُمَة قُلْتُها ، وَأَنْ فَي اللهِ عَدْتُ بها .

فَبَكَتِ الْأُميرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُكَاءُ مُرَّا ، وَاسْتَمَرَّتُ تَتَوَسَّلُ اللهُ أَبِيها ، وَتَرْجوهُ أَلَّا يُزُوِّجَها هذا إلى أَبِيها ، وَتَرْجوهُ أَلَّا يُزُوِّجَها هذا السَّائِلَ الْفَقيرَ ، وَلَـكِنَ أَباهَا لَـ السَّائِلَ الْفَقيرَ ، وَلَـكِنَ أَباهَا لَـ السَّائِلَ الْفَقيرَ ، وَلَـكِنَ أَباهَا لَـ

السَّائِلَ الْفَقيرَ، وَلَـكِنَّ أَبَاهَا لَمْ يَتَأَثَّرُ بِبُكَائِهِا وَرَجَائِهِا، وَصَمَّمَ عَلَى تَنفيذِ ما نَذَرَهُ، وَما أَوْعَدَ بِه. وَقَدِ اسْتَمَرَّتِ ابْنَتُه

وَحينَما انْتَهَى الشَّيْخُ مِنْ كِتَابَةِ عَقْدِ الزَّوَاجِ ، قَالَ الْمَلِكُ لِلنَّهِ ، وَالسَّفَرِ إِلَى لِابْنَتِه ، هذا زَوْجُكِ ، قُومِى وَاسْتَعِدِى لِلذَّهابِ مَعَهُ ، وَالسَّفَرِ إِلَى لِابْنَتِه ، هذا زَوْجُكِ ، قُومِى وَاسْتَعِدِى لِلذَّهابِ مَعَهُ ، وَالسَّفَرِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَقَامَةِ فَى أَى لَكُوحٍ أَوْ بَيْتٍ يُقِيمُ فيهِ ، ولَنْ أَي جِهَةٍ يُسَافِرُ إِلَيْها ، وَالْإِقَامَةِ فَى أَي كُوحٍ أَوْ بَيْتٍ يُقِيمُ فيهِ ، ولَنْ تَعْيشِي مَعنَا ، وَيَجِبُ أَنْ تُطْيعِيهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُكِ لِهِ . فَهُذَا السَّائِلُ زَوْجٌ لَكِ ، وهُو الْمَسْئُولُ عَنْكِ ، وَعَلَيْكِ طَاعَتُه . فِهُ الْمَسْئُولُ عَنْكِ ، وَعَلَيْكِ طَاعَتُه .

مَا خَفَّ حَمْلُه ، وَغَلَا ثَمَنُه ، مِنَ الْمَلابِسِ وَالْجَواهِرِ ، وَلَمْ يُوَذِعْها أَحَد مِن الْأُسْرَةِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْها أَحَد ، لِبَذَاءَة لِسَانِها وَ تَكَبُّرِها ، وَسُوءِ أَخْلاقِها . وَقَدْ أَخَذَها زَوْجُها السَّائِلُ مِن يَدِها ، وَسافَرَ مِسُوءً أَخْلاقِها . وَقَدْ أَخَذَها زَوْجُها السَّائِلُ مِن يَدِها ، وَسافَرَ بِها فَرِحًا مَسْرُورًا بِزَوْجَتِه الْأُمِيرة ، التَّتَى أَهْدَاها الْمَلِكُ إِلَيْهِ ، مُكافَأَةً لَهُ عَلَى زَمْره وَغِنائِه .

وَقَدْ أَحَسَّتِ الْأُميرَةُ فِي الْأُوَّلِ ، بِكَثيرِ مِنَ النُّفُورِ وَالتَّأَلُّم ،

حينًا وَضَعَ هٰذَا السَّائِلُ الْفَقيرُ الزَّمَّارُ يَدَهُ فِي يَدِها. أَحَسَّتْ بفَرْق كبير بَيْنَ مَلابِسِهِ الْمُمَزَّقَةِ ، وَمَلابِسِها الْغالِيَةِ . وَشَعَرَت اللهُ الْعَالِيَةِ . وَشَعَرَت بِكَثيرٍ مِنَ الْحُزْنِ، وَنَدِمَتْ عَلَىما فَعَلَتْ، وَأَحَسَّتْ بِغَلَطاتِها وَأَخْطائِها الَّتِي ارْ تَكَبَّتُهَا فِي أَثْنَاءِ الْمَأْدُبَةِ ، وَخَاصَّةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِّ عادِل مَ نُقَدَّ جَعَلَتِ الْجَميعَ يَضْحَكُونَ مِنْه ، وَيَسْخَرونَ بِهِ ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ الْحَاضِرِينَ عِلْمًا وَأَدَبًا ، وغِنَّى وَجَاهًا . وَقَدِ اسْتَمَرَّ الزَّوْجانِ سائِرَيْنِ فِي الطَّريقِ ، حَتَّى وَصَلا إِلَى غابَةٍ كَبِيرَةٍ ، لا يَسْتَطيعُ النَّظُرُ أَنْ يَصِلَ إِلَى آخرِها وَنِهايَتِها. فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا، بَعْدَ أَنْ مَكَثَتْ سَاكِتَةً صَامِتَةً ، لَا تَتَكُلُّمُ طُولَ الطُّريق، مُنْذُ خُروجِهِما مِنَ الْقَصْرِ ، سَأَلَتْه ، مَنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الْغابَةِ ؟ فَأَجَابَهَا : إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْعَابَةِ هُوَ الْمَلِكُ عَادِلٌ . وَلَوْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَزَوَّ جِيهِ لَكَانَتُ هَذِهِ الْغَابَةُ الْواسِعَةُ مِلْكًا لَكِ الْآنَ. ولَـكُنَّكِ احتَقرتِهِ وَاستَهزَأْتِ بِهِ ، وَجَعَلْتِهِ أُضْحُوكَةً لِجَميعِ



الحَاضِرِينَ ، مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَراءِ ، وَرَفَضْتِ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا لَكِ ، فَتَأُوّهَتِ الْأَمِيرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ ، وَأَظْهُرَتْ آلامها وَأَحْزانها ، وَنَدَمَها عَلَى مَا حَدَثَ مِنْها ، وَقالَتْ : إِنَّنَى سَيِّنَةُ الْحَظِّ ؛ لِأَنَّنَى لَمُ أَرْضَ بِهِ زَوْجًا ، وَلَوْكَانَ لَى حَظْ ، لَقَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ الْمَلِكَ لَمْ أَرْضَ بِهِ زَوْجًا ، وَلَوْكَانَ لَى حَظْ ، لَقَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ الْمَلِكَ عَادِلاً ، وللكِنْنَى عِشْتُ طُولَ حَيَاتَى مُدَلِلَةً ، أَطْلُبُ مَا أَشَاءُ ، عَادِلاً ، ولكِنْنَى عِشْتُ طُولَ حَيَاتَى مُدَلِلَةً ، أَطْلُبُ مَا أَشَاءُ ،

وَأَفْعَلُ مَا أُرِيدُ ، وَأَنقُدُ مَن أُريدُ .

وَقَدَ اعْتَدْتُ أَلّا يُرَدَّ لِي طَلَبْ، وَلا تُرفَضَ لِي رَعْبَةْ. وَكَانَ هٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي الْأُولِي مَنْذُ صِغرِي . وَإِنَّنِي هٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي الْأُولِي مَنْذُ صِغرِي . وَإِنَّنِي هٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي إِلّا بَعْدَ أَنْ تَأَلّمَ أَبِي، وَطَرَدَنِي مِن لَمْ أُحِسَ بِنَتِيجَةِ مَا وَقَعَ مِنِي إِلّا بَعْدَ أَنْ تَأَلّمَ أَبِي، وَطَرَدَنِي مِن الْمَعْلِي، وَنَذَرَ لِللهِ أَنْ يُزَوِّجَنِي أَوَّلَ سَائِلٍ ، ومَا كُنْتُ أَظُنُ فِي الْحَفْلِ، وَنَذَرَ لِللهِ أَنْ يُزَوِّجَنِي أَوَّلَ سَائِلٍ ، ومَا كُنْتُ أَظُنُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنْ أَتَزَوَّجَ سَائِلًا ، مُمَزَقَ الْمَلابِسِ .

فَقَالَ لِهَا زَوْجُهَا : إِنَّكِ تَعُدِّينَ نَفْسَكِ سَيِّئَةَ الْحَظِّ؛ لِأَنَّكِ

تَزُوَّجْتِ رَجُلاً فَقيرًا، مَلابِسُه قَديمَة ، لَا يَمْلِكُ مُطَعَامَ يَوْمِهِ ، وَلَكْنِهُ رَجُلُ مُوَّدَّب ، مَوَّدَّب ، كَريمُ الْخُلُقِ ، يَعْرِفُ الْواجِبَ ، وَيُراعِي شُعورَ النَّاسِ ، وَتَدُ رَزَقَهُ الله الصِّجَّةَ وَالْعافِيَةَ ، وَ يَعْتَمِدُ عَلَى الله وَقَدْ رَزَقَهُ الله الصِّجَّةَ وَالْعافِيَة ، وَ يَعْتَمِدُ عَلَى الله وَعَلَى يَدِه في كَسْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَقِ جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه في كَسْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه في كَسْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه في كَسْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه في كَسْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو



يَعْمَلُ ، وَالْعَمَلُ شَرِيفٌ ، وَيَزْمِرُ بِالْمِزْمَادِ ، وَيُعَنِى ، وَيَعْرِفُ كَثيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ الْحُرَّةِ الشَّرِيفَةِ ، الَّتِي تُساعِدُه في كَسْبِ دِرْقِه ، ولَيْسَ الْفَقَرُ عَيْبًا ياسَيِّدَتِي ، ولكِنَ الْعَيْبُ في سُوءِ الْأَدَبِ ، وَشَتْمِ النَّاسِ . الْفَقَرُ عَيْبًا ياسَيِّدَتِي ، ولكِنَ الْعَيْبُ في سُوءِ الْأَدَبِ ، وَشَتْمِ النَّاسِ . فقالَتِ الْأَميرةُ ، هذا كلام مُكلتُهُ صَحيح ويم لم أَفْهَمَهُ إِلاَّ الْيَوْمَ ، ولَم أَشْمَعُهُ إِلاَّ الْيَوْمَ ، ولَم أَشْمَعُهُ إِلاَّ الْيَوْمَ ، ولَم أَسْمَعُهُ إِلاَّ مِنْكَ الْآنَ .

إِسْتَمَرَ الزَّوْجَانِ يَسِيرَ انِ فِي طَرِيقِ الْعَابَةِ ، حَتَى انْتَهَيَا مِنْها ، ورَأَيَا حَدَائِقَ جَميلَةً واسِعَةً ، مَمْلُوءَةً بِالْفُواكِةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالْأَرْهارِ النَّادِرَةِ ، فَأَعْجِبَتْ بِهَا الْأَميرةُ وَبِمَنَاظِرِها الْبَديعَةِ ، ونظامِها الْجَميلِ . وسَأَلَتْهُ : لِمَنْ هٰذِهِ الخُدائِقُ الْجَميلة ؟

فَأَجابَهَا زَوْجُها ؛ إِنَّهَا حَدائِقُ الْمَلِكِ عَادِلِ ، وَهِى حَدائِقُ فِهَا كُلُّ أَنُواعِ الْأَزْهادِ ولَيْسَ لَها فِيها كُلُّ أَنُواعِ الْأَزْهادِ ولَيْسَ لَها فِيها كُلُّ أَنُواعِ الْأَزْهادِ ولَيْسَ لَها مَثيلٌ في هذه البلادِ ، وَلَوْ رَضِيتِ أَنْ تَتَزَوَّجيهِ لَكَانَتْ هذه الْحَدائِقُ مِلْكا لَكِ الْيَوْمَ .

فَنَدِمَتْ عَلَى مَا فَعَلَتْ، وَقَالَتْ : وَا أَسَفَاهُ ! إِنَّنَى سَيِّئَةُ الْحَظِّ، وَلَوْ كُنْتُ سَعِيدَةَ الْحَظِّ، لَتَزَوَّجْتُ الْمَلِكَ عَادِلاً الْكَرِيمَ وَلَكِنَّنِي وَلَوْ كُنْتُ سَعِيدَةَ الْحَظِّ، لَتَزَوَّجْتُ الْمَلِكَ عَادِلاً الْكَرِيمَ وَلَكِنَّنِي تُركْتُ لِنَفْسِى ، وَأَعْطِيتُ الْفُرْصَة فَى اخْتِيارِ زَوْجي ، فَلَمْ أُحْسِنُ الْاخْتِيارِ زَوْجي ، فَلَمْ أُحْسِنُ الْاخْتِيارِ .

وَاستَمَرًا يَمْشِيان حَتَّى انْتَهَتِ الْحَدائِقُ، وَوَصَلا إِلَى مَدينَةٍ كَبِيرَةٍ ، شُوَارِعُها مُتَسِّعَة فَ نَظيفَة . ومَبانِيها عالِيَةٌ مُنظَّمَةٌ، وَأَهْلُها مُتَعَلِّمُونَ ، فَأَعجِبَتْ بِهَا ، وبنَظافَتها وَمَناظِرِها الْجَميلَةِ ، ونظامِها

الدَّقيقِ ، وَسَأَلَتْهُ : لِمَنْ هَذِهِ الْمَدينَةُ الْعَظيمَةُ ؟

فَأَجَابَهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا مَدينَةُ الْمَلِكِ عادلٍ . ولَوْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَرَوَّجِيهِ لَكَانَتْ هَذِهِ الْمَدينَةُ مَدينَتَكِ .

فَحَزِنَتِ الْأُمِيرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ ، وَتَأْسَّفَتْ لِمَا حَدَثَ مِنْهَا ، وَقَالَتْ:
إِنَّنِي شَقِيَّةٌ ، سَيِّئَةُ الْحَظِّ ، ولَوْ كُنْتُ سَعيدةَ الْحَظِّ لَتَرُوَّجْتُ الْمَلِكَ عَادلاً ، ولا أَفْهَمُ ؛ لِماذَا لَمْ أَتَزَوَّجُهُ ؟
الْمَلِكَ عَادلاً ، وَلا أَفْهَمُ ؛ لِماذَا لَمْ أَتَزَوَّجُهُ ؟
فقالَ لَمَا نَهْ حُهَا الْمُسْقِ ثُولاً أَعْلَمُ للذَا امْتَنَعْتُ مِنْ تَنَهْ حِهِ ،

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا الْمُوسِيقِي ؛ لا أَعْلَمُ لِلاذَا امْتَنَعْتِ مِن تَزَوَّجِه. فَهَا الْمُوسِيقِي ؛ وَلا شَأْنَ لَى بِهِ. ويُمْكِنِكِ أَن تَسْأَلَى فَها ذَا السَّبَبُ لا يَخْصُنِي ، وَلا شَأْنَ لَى بِهِ. ويُمْكِنِكِ أَن تَسْأَلَى نَفْسَكِ عَنِ السَّبَبِ ، وَلٰكِنِي لا أَدْدِى ، لِلاذَا تَتَمَنَّيْنَ زَوْجًا نَفْسَكِ عَنِ السَّبَبِ ، وَلٰكِنِي لا أَدْدِى ، لِلاذَا تَتَمَنَّيْنَ زَوْجًا آخَرَ ؟ أَلَسْتُ أَنَا زَوْجًا يَصْلُحُ لَكِ ؟

وَأَحَسَّتِ الْأُمِيرَةُ ، حِينَا سَمِعَتْ سُوَّالَ زَوْجِهَا الْمُوسيقِي ، وَأَخْسَتِ الْأُمِيرَةُ ، حِينَا سَمِعتْ سُوَّالَ زَوْجِهَا الْمُوسيقِي ، أَنَّهَا لَمْ تُرَاعِ إِحْسَاسَهُ وَشُعُورَهُ ، فَسَكَتَتْ ، وَضَبَطَتْ نَفْسَهَا ، ولَمْ تُجْب ، وَاسْتَمَرَّت سَائِرةً مَعَه ، حَتَى وَصَلا إِلَى كُوخٍ صَغيرٍ مَبْنِي تَجْب ، وَاسْتَمَرَّت سَائِرةً مَعَه ، حَتَى وَصَلا إِلَى كُوخٍ صَغيرٍ مَبْنِي تَجْب

بِالطِّينِ وَالْقَشِّ . فَوَقَفَ عِنْدَهُ ، وَوَقَفَتْ مَعَهُ، وَسَأَلَتُهُ: لِمَنْ هٰذَا الْجُحْرُ الصَّغيرُ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْكُوخُ الْقَذِرُ ؟

فَأَجَابِهَا زَوْجُهَا الْمُوسِيقِيُّ ؛ هَذَا مَنْزِلُكِ ومَنْزِلِى أَيْتُهَا الْأَمِيرَةُ . هَذَا هُوَ الْكُوخُ الذِي سَنَعِيشُ فيهِ مَعاً .

فَصَاحَتْ وَسَأَلَتْه : أَأَسْكُنُ فَى هَذَا الْكُوخِ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ أَسْكُنُ الْقُصُورَ الْعَظِيمَة ؟

َفَأَجَابَهَا : بِهِذَا حَكُمَ اللهُ يَا سَيِّدَ ّبِى . وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسِنًا إِلاَّ وُسُعَهَا .

فَتَأَلَّمَتْ وَسَأَلَتُهُ ؛ وأَيْنَ مَنْ عِنْدَكَ مِنَ الْخُدَم ؟
فَأَجَابَهَا ؛ لا خَدَمَ عِنْدِى يا سَيِّدَتَى ، لِأَ بِنَى رَجُلُ فَقيرٌ ،
لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْفَعَ أُجْرَةَ الْخَدَمِ ، وماذَا تَعْمَلينَ بِالْخَدَمِ ؟
لا أَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَعِدِي مِنَ الْآنَ لِتَخْدُمِى نَفْسَكِ بِنَفْسِكِ ، وَتَقُومِى بَعْمَلِ كُلِ مَا تَخْتَاجِينَ إِلَيْهِ، وَتَعَيشِى كَمَا يَعيشُ الْفُقَرَاء .
بِعَمَلِ كُلِ مَا تَخْتَاجِينَ إِلَيْهِ، وَتَعيشِي كَمَا يَعيشُ الْفُقَرَاء .

اِذْهَبِي وأَحْضِرِي الْخُطَبَ وَالْوَقُودَ ، وَأَعِدِّي النَّارَ، وَضَعِي الْمَاءَ فَوْقَهَا، وَاطْبَخِي لَنَا الْعَشَاءَ؛ إِلاَّ بني جائِع، ومُتعب جدًّا. فَبَكَتِ الْأَميرةُ وسَأَلَتُه: وَأَيْنَ الْوَقُودُ؟ وَكَيْفَ أَعِدُ النَّارَ؟ وَكَيْفَ أَطْبُخُ الطُّعَامَ ؟ وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّى لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ هَذَا كُلِّه ، لِأَنِّى لَمْ أَعْتَدُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْعَمَلِ ، وكانَ عِنْدِي كَثيرٌ مِنَ الْخُدَمِ

 عَلَى النَّفْسِ، وَالْقَيَامَ بِكُلِّ عَمَلٍ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَنْرِلُ. فَهَدَّأَ الزَّوْجُ نَفْسَهَا، وَقَامَ لِيُسَاعِدَهَا فِى إِعْدَادِ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِحْشَارِ الطَّعَامِ. وَبَعْدَ أَنْ أُعِدَّ الْعَشَاءُ جَلَسَا مَعًا، وَأَكُلا وَإِحْشَارِ الطَّعامِ الطَّعامِ وَبَعْدَ أَنْ أُعِدَّ الْعَشَاءُ جَلَسَا مَعًا، وَأَكَلا وَإِحْشَارِ الطَّعودِهِمَا بِالتَّعَبِ مِنَ السَّفَرِ الطَّويلِ، ثُمَّ ذَهَبا إِلَى قَلَيلاً لِشُعودِهِمَا بِالتَّعَبِ مِنَ السَّفَرِ الطَّويلِ، ثُمَّ ذَهَبا إِلَى الْفِراشِ، وَنَامًا فِي سَريرٍ عَلَى حَشِيَّةٍ (مَرْتَبَة) غَيْرِ مُريحَةٍ، في الْفِراشِ، وَنَامًا في سَريرٍ عَلَى حَشِيَّةٍ (مَرْتَبَة) غَيْرِ مُريحَةٍ، في حُجرةِ نَوْمٍ ضَيِقَةٍ، بها قليل مِن الْأَثَاثِ.

وَى الصَّبَاحِ الْمُبَكِّرِ أَيْقَظُهَا الْمُوسِيقِي السَّائِلُ لِتَكْنُسَ الْبَيْتَ وَتُنَظِّفَهُ ، وَتُعِدَّ الْفَطُورَ ، فَاسْتَيْقَظَتْ وهِي مُتَضَايِقَة ، وَكَانَتْ تُجِبُ أَنْ يَتُرُكُهَا نَائِمَةً حَتَّى تَظَلُعَ الشَّمْسُ ، وتَوْتَفَعَ فَى السَّمَاءِ . وَلَا يَجُبُرُ وَنَظَّفَتُهَا ، وَلَا اللَّهُ مَنْ كَسَتِ الْحُجَرَ وَنَظَّفَتُهَا ، وَرَبَّتَ حُجْرَةَ النَّوْم ، وَأَعَدَّتِ الْفَطُورَ عَلَى مِنْضَدَةٍ صَغيرَةٍ . وَتَنَاوَلاَ وَرَبَّتَ حُجْرَةَ النَّوْم ، وَأَعَدَّتِ الْفَطُورَ عَلَى مِنْضَدَةٍ صَغيرَةٍ . وَتَنَاوَلاَ الطَّعامَ مَمًا ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْأَوانِيَ إِلَى الْمَطْبَخِ ، ولَم تَعْرِف كَيْفَ الطَّعامَ مَمًا ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْأَوانِيَ إِلَى الْمَطْبَخِ ، ولَم تَعْرِف كَيْفَ الطَّعامَ مَمًا ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْأَوانِيَ إِلَى الْمَطْبَخِ ، ولَم تَعْرِف كَيْفَ تَعْسِلُهَا ، وَسَاعَدَها في غَسْلِها وتَجْفِيفِها .

وقَدْ عاشَ الزُّوجانِ هَكَذَا يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ فَى الْكُوخِ ، حَتَّى أَكَلَاكُلُ مَاكَانَ فيهِ مِنَ الطُّعَامِ، ولَمْ يَبْقَ فيهِ شَيْءٌ مُطْلَقًا. وَفَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ قالَ لَها ؛ إِنَّا لَا نَسْتَطَيعُ أَنْ نَسْتَمِرٌ فَى الْبَيْتِ بهذا الشَّكُلُ ، مِنْ غَيْرِ عَمَلِ . فَقَدْ أَنْفَقْتُ كُلُّ مَا كَانَ مَعَى مِنَ النُّقُودِ، وأَكُنْنَاكُلُّ مَا فِي الْبَيْتِ مِنَ الطُّعَامِ. وَسَأَضْطَرُّ إِلَى الْخُروجِ لِلْبَحْثِ عَنْ رِزْقَى . وَيَجِبُ أَنْ تَتَعَلَّمِى شَيْئًا يُسَاعِدُ فَى كَسْبِ الْمَعيشَةِ، وَسَأَعَلِّمُكُ كَيْفَ تَصْنَعِينَ السِّلالَ، ثُمَّ خَرَجَ الزَّوْجُ، وأَخْضَرَ حُزْمَةً مِنْ عِيدَانِ الْقَصَبِ ( اَلْغَاب) وَالْحَلْفاءِ ، وَعَلَّمَهَا كَيْفَ تُصْنَعُ السَّلَّةُ ؛ حَتَّى تَصْنَعَ سَلَّاتٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَها لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي السُّوقِ كُلَّ أُسْبُوعٍ . وَبَدَأَتْ بِالْفِعْلِ تَقَطَّعُ الْعِيدَانَ ، وَتَصْنَعُ مِنْهَا سَلَّةً ، فَجُرِحَتْ أَصَابِعُهَا وَخُدِشَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَوَّدُ الِلاعْتِهَادَ عَلَى نَفْسِها ، وَالْعَمَلَ بِيَدِها مِنْ قَبْلُ .

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا ؛ إِنَّ هٰذَا الْعَمَلَ لَا يُنَاسِبُكِ ، وَلَا يَصْلُحُ لَكِ ،



ثُمَّ أَخْضَرَ لَهَا مُغْزَلاً ، وَشَيْعًا مِنَ الصَّوفِ ، لِيُعَلِّمَهَا غَزْلَ الصَّوفِ ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الْغَزْلَ أَسْهَلُ مِنْ عَمَلِ السّلِالِ . وَبَيْنَ لَهَا طَرِيقَةَ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْغَزْلَ أَسْهَلُ مِنْ عَمَلِ السّلِالِ . وَبَيْنَ لَهَا طَرِيقَةَ اسْتِعْمَالِ الْمُغْزَلِ ، ثُمَّ جَلَسَتْ ، وَحَاوَلَت أَن تَغْزِلَ كَمَا عَلَّمَهَا ، اسْتِعْمالِ الْمُعْزَلِ ، ثُمَّ جَلَسَتْ ، وَحَاوَلَت أَن تَغْزِلَ كَمَا عَلَّمَهَا ، وَلَكِنَّ البُخيوطَ جَرَحَت أَصابِعَهَا الرَّقِيقَةَ حَتَى خَرَجَ مِنها الدَّمُ . وَلَكِنَّ البُخيوطَ جَرَحَت أُرادَ أَن يُعَوِّدَهَا الْعَمَلَ ، وَالِاعْتِمادَ عَلَى فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا ، وقَدْ أُرادَ أَن يُعَوِّدَهَا الْعَمَلَ ، وَالِاعْتِمادَ عَلَى النَّفْسِ ، أُنظُرِى ا إِنَّكِ لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَلٍ مِن النَّفْسِ ، أُنظُرِى ا إِنَّكِ لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَلٍ مِن النَّفْسِ ، أُنظُرِى ا إِنَّكِ لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَلٍ مِن النَّفْسِ ، أُنظُرِى ا إِنَّكِ لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَلٍ مَن الْاَعْمَلُ ، وكُلُ إِنسانٍ يَجِبُ أَن يُعْمَلُ . اللَّهُ مَالُ ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلُ ، وَكُلُ إِنسانٍ يَجِبُ أَنْ يَعْمَلُ . لا فَرْقَ بَيْنَ أُمِيرٍ وَحَقيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ ، فَالْقَمَلُ الْيَدَوِي مُ شَرِيفٌ مُورِ وَقَيْرٍ ، فَالْقَمَلُ الْيَدَوِي مُ شَرِيفٌ مُرَا مُن أَمْيرٍ وَحَقيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ ، فَالْقَمَلُ الْيَدَوِي مُ شَرِيفٌ مُرَا مُن أُمْيرٍ وَحَقيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ ، فَالْقَمَلُ الْيَدَوى مُ شَرِيفً مُن الْعَمَلُ الْمُعْمِلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْمُورِ وَحَقيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ ، فَالْقَمَلُ الْمُورُ وَكُونُ الْمُعْمِلُ الْعَمْلُ الْعُمْلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْوَيْمِ وَحَقِيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ ، فَالْقُمْلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْونَ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْعَمْلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُلُولِ الْمُقْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقِي الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ



وَلا عَيْبَ فِيهِ . وإنَّ الْعَمَلَ وَلا تُسَمَّمَى وَلِللهِ عَلَى الْعَمَاةِ . ولا تُسَمَّمَى وَلِيلٌ عَلَى الْعَمَاةِ ولا تُسَمَّمَى الْعَمَاةُ حَياةً إلا بالْعَمَالِ . ويَظْهَرُ لِى أَنَّكِ لا تَصْلُحِينَ وَيَظْهَرُ لِى أَنَّكِ لا تَصْلُحِينَ لِشَيْءٍ مُطْلَقًا . وَأَعْتَقِدُ أَنَّنِي

سَيِّ الْحَظِّ ؛ لِلاَّنِي تَزَوَّجْتُ أَميرَةً لاَ تَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ الْعَمَلِ ، وَلا يُمْكِنُهُا أَنْ تَقُومَ بِأَى عَمَلِ ؛ فَقَدْ كَانَتْ حَياتُهَا الْعَمَلِ ، وَلا يُمْكِنُهَا أَنْ تَقُومَ بِأَى عَمَلِ ؛ فَقَدْ كَانَتْ حَياتُها الْمَاضِيَةُ كُلُّهُا كَسَلاً وَخُمُولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى المَاضِيَةُ كُلُّهُا كَسَلاً وَخُمُولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى المَاضِيَةُ كُلُّهُا كَسَلاً وَخُمُولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى أَلَّ مِنَا الْمَعْمِلِ ، وَسَأَشْتَرِى بَعْضَ أَيْ حَالًا سَأَجَرِّبُ مَعَكِ نَوْعًا آخَرَ مِنِ الْعَمَلِ ، وَسَأَشْتَرِى بَعْضَ أَيْ حَالًا سَأَحَرِ بُ مَعَكِ نَوْعًا آخَرَ مِنِ الْعَمَلِ ، وَسَأَشْتَرِى بَعْضَ أَيْ حَالًا سَأَجَرِّبُ مُعَكِ نَوْعًا آخَرَ مِنِ الْعَمَلِ ، وَسَأَشْتَرِى بَعْضَ اللهُ اللهِ عَنْ مَا الْعُمَلِ ، وَسَأَشْتَرِى بَعْضَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال



كُلِّ نَوْعٍ ؛ حَتَّى تَحْصُلِى عَلَى دِزْقِكِ ، مِنْ عَمَلِ شَرِيفٍ . فَتَأَلَّمَتْ ، وَتَأَوَّهَتْ ، وَقَالَتْ ؛ وَا أَسَفَاهُ ! لَقَدْ حَكَمَ عَلَى الزَّمانُ الْوَقُوفِ فِى السُّوقِ ، لِبَيْعِ الْأُوانِي وَالْأَكُوابِ . وَمَاذَا أَفْعَلُ إِذَا مَرَ فَى السُّوقِ بَعْضُ الْأُمَراءِ أَوْ رِجالِ الْقَصْرِ ؟ مَاذَا أَفْعِلُ إِذَا رَأَوْنِي مَرَ فَى السُّوق بَعْضُ الْأُمَراءِ أَوْ رِجالِ الْقَصْرِ ؟ مَاذَا أَفْعِلُ إِذَا رَأُونِي وَأَنَا أَبِيعُ فِى مَكَانٍ عَامٍ ؟ إِنَّهُمْ سَيضْحَكُونَ مِنِي، ويَسْخَرُونَ بِي، وَيَسْخَرُونَ بِي، وَيَسْخَرُونَ بِي، مِنْ غَيْرِ شَكَ .

فقال لَهَا زَوْجُهَا : هٰذِهِ مَظَاهِرُ يَا سَيِّدَ تِي، وَيَجِبُ أَلاَّ نُبَالِيَ بِالْمَظَاهِرِ ، وَأَنْ نُفَكِّرَ فِي الْواقِعِ ، ونَعْتَمِدَ عَلَى أَنْفُسِنَا ، وَنَعْمَلَ بِأَيْدِينَا ، وَلا تَشَكِلَ عَلَى أَحَدٍ . بِأَيْدِينَا ، وَلا تَشَكِلَ عَلَى أَحَدٍ . بِأَيْدِينَا ، وَلا تَشَكِلَ عَلَى أَحَدٍ . يَجِبُ أَنْ نُعِدَ أَنْهُ سَنَا لِلْحَيَاةِ ، وَنَتْرُلُكَ حَيَاةً الْكَسَلِ ، والإعْتِمادَ يَجِبُ أَنْ تَدْهَبِي وَتَعْمَلِي ، وتَشَجِرِي فِي الْأَدُواتِ عَلَى غَيْرِنا . يَجِبُ أَنْ تَدُهْبِي وَتَعْمَلِي ، وتَشَجِرِي فِي الْأَدُواتِ الصَيِينَةِ إِذَا كُنتِ لا تُريدِينَ أَنْ تَموتِي جُوعًا .

اِسْتَمَعَتِ الْأُميرَةُ لِنَصيحَةِ زَوْجِها، وَبَدَأَتْ تَتَجِرُ فَى السُّوقِ.



وقَدْ نَجَحَتْ تِجَارَتُهَا فِي الْبَدْءِ نَجَاحًا كَبِيرًا؛ فَقَدْ شَجَّعَهَا كَثيرٌ مِثَنْ رَأَوْهَا، مِنَ السَّيِداتِ وَالرِّجالِ، وَعَطَفَ عَلَيْهِا الْجَميعُ؛ وَمَّطَفَ عَلَيْهِا الْجَميعُ؛ وَأَفْهَ بِهَا، وَإِعْجَابًا بِجَمَالِها؛ وَكثيرًا مَا كَانُوا يَشْتَرُونَ الْبِضاعَة، وَلا يَأْخُذُونَها، وَيَتْرُكُونَها لَها تَشْجِيعًا لَها.

رَ بِحَتِ الْأُميرَةُ كثيرًا في تِجارَتِها الْجَديدَةِ ، وَاعْتادَتِ الْعَمَلَ، وعَرَفَتْ كَيْفَ تَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِها فى حَياتِها وكَسْبِ عَيْشِها، وعَاشَتْ مَعَ زَوْجِها عِيشَةً واضِيَةً ، وَشارَكَتْهُ حَيَاتُه ، خَيْرَها وَشَرَّهَا ، وَرَاحَتُها وَ تَعَبَهَا . وقَدْ كَجَحَ زَوْجُها فى تَأْدِيبها وَتَهْذِيبها ، وَأَصْبَحتْ فى حَياتِها الزَّوْجِيَّةِ مُخْتَلِفَةً كُلَّ الِاخْتِلافِ، عَن حَياتِها الْأُولَى، حَياةِ الْكَسَلِ وَالْخُمولِ، وقِلَّةِ الذُّوْقِ، وسُوءِ الْأَدَبِ. وَصارَتِ اْلَآنَ مَثَلاً عَالِيًا لِلزَّوْجَةِ الْمُطيعَةِ الْمُتَواضِعَةِ ،الْمُوَّدَّبَةِ الْكَامِلَةِ . وفى يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ، اشْتَرَى لَها زَوْجُها مِقدَارًا كَبِيرًا مِنَ الْبِضاعَةِ الصِّينِيَّةِ والزُّجاجِيَّة، فاتَّخَذَت لها رُكْنًا جَديدًا في السُّوق

وَوَضَعَتْ فِيهِ بِضَاعَتُهَا الْجَديدَةَ ، وَهِيَ فَرِحَة بهَا، وَجَلَسَت لِتَبِيعَ وَتَتَجَرَ كَعَادَتِهِا يَوْمَ السُّوقِ. فَحَضَرَ لِسوءِ الْحَظِّ، جُنْدِي مُسْتَهْتَرْ، يَرْكُبُ حِصانًا جَامِحًا شَقِيًّا، وَاقْتُنَحَمَ حانُوتَهَا، وَكَسَّرَ كُلَّ ماكَانَ فِيهِ مِنَ الْأُوانِي الصِّينِيَّةِ ، وَالْأَطْباقِ الْخَزَفِيَّةِ ، وَالْأَكْوابِ وَ الْأَبارِيقِ الزُّجاجِيَّةِ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِى الْحَانُوتِ شَيَّءٍ دُونَ أَنْ يُكُسَرَ ، وَصَارَتْ بِضَاعَتُهَا كُلُنُهَا أَجْزَاءً مَكْسُورَةً مُتَنَاثِرَةً ، هُنَا وَهُناكَ . فَأَخَذَتْ تَبْكَى ، ولَمْ تَعرِفْ ماذا تَفْعَلُ ، وقَدْ ذَهَبَ الْجُندِيُ الْمُسْتَهْتُرُ بِحِصِانِهِ. وَمَاذَا تَسْتَطيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَعَه ؟ وَأَخَذَتُ تَسْأَلُ نَفْسَها : ماذا أَقُولُ لِزَوْجِي ؟ وَكَيْفُ أَقَابِلُهُ ؟ وَماذَا أَعْمَلُ ؟ وقَدْ كُسِرَتِ الْبضاعَةُ كُلُّها ، وَفَقَدْ نَاكُلٌ مَاكَانَ عِنْدَنَا مَنْ تِجَارَةِ الصِّينِيِّ . وَمَاذَا سَيَقُولُ زَوْجِي حِينَمَا يَسْمَعُ الْخَبَرِ، ويَعرِفُ مَا حَدَثَ ؟ وَلَمْ تَجِدُ فَائِدَةً مِنَ البَقاءِ فِي مَكَانِهَا بِالسُّوقِ، فَجَرَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ وهِيَ مُتَأْثِرَةٌ كُلَّ التَّأْثُـرِ، حَزِينَةٌ كُلَّ الْحُزْنِ لِزَوالِ تِجارَتِها





وَأَخْبَرَتُ زُوْجَهَا بِكُلِّ مَا حَدَثَ . وَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا لُوْكَانَ عِنْدَكِ شَيْءَ مِنَ التَّفْكِيرِ ، مَا وَضَعْتِ أَدَوَاتٍ صِينِيَّةً وزُجَاجِيَّةً وخَزَفِيَّةً بِالشَّكُلِ الَّذِي وضَعْتِه في

الرُّكُنِّ الْجَديدِ الذَّى اخْتَرْتِهِ مِنَ السُّوقِ ، حَيثُ يَسْتَطيعُ كُلُّ إِنْسَانِ أَنْ يَمُرُ ۚ بِهِ . وَهٰذَا دَرْسُ لَكِ ، تَتَعَلَّمينَ مِنْهُ التَّفْكِيرَ فِي الشَّىْءِ وَنَتَائِجِهِ، قَبْلَ أَنْ تُقْدِمِي عَلَيْه، وَقَبْلَ أَنْ تَعْمَلِيهِ. وَلا فائِدَةَ أَلْآنَ مِنَ الاِسْتِمْرادِ فِي الْحُزْدِ وَالْبُكَاءِ. وَأَعْتَقِدُ أَنَّكِ لا تَصْلُحِينَ لِهِذَا النَّوْعِ مِنَ الْعَمَلِ. ولِهِذَا ذَهَبْتُ الْيَوْمَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكَى ؛ لِأَبْحَثَ لَكِ عَنْ عَمَلٍ فِي الْمَطْبَخِ ِ. وَقَدْ وَعَدَنِي مُديرُ الْقَصْرِ أَنْ يَقْبَلُكِ خَادِمًا فِي الْمُطْبَخِ؛ لِتُسَاعِدي الطَّبَّاخِينَ فِي تَنْظِيفِ الْمَطْبَخِ، وَغَسْلِ الْأُوانِي وَ تَجْفيفِها . وسَتَجِدينَ هُناكَ كَثيرًا مِنَ الطُّعامِ. وسَيُسْمَحُ لَكِ أَنْ تَأْخُذِي مَعَكِ فِي الْمَسَاءِ إِلَى يَيْتِكِ شَيْئًا مِنَ الطُّعامِ النَّذِي يَبْقَى لِتَأْكُلِيهِ وَآكُلَ مَعَكِ .

فَقَبِلَتَ الْأَميرَةُ هَذَا الحَلَّ ، وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَى أَنْ تَكُونَ خَادِمًا فِى الْمُطَبَخِ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَهْزَأُ بِالْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ وَالنَّبَلاءِ ، وَتَضْحَكُ مِنْهُمْ ، وتَسْخَرُ بهمْ .



كُلُّ النَّجَاحِ، في تَأْديبِها وتَهُذيبِها، وَتَعُويدِهَا الإِعْتِمادَ عَلَى النَّفْس، وَالْعَمَلُ، مَهُما يَكُنْ ذُلِكَ العَمَلُ.

وَبَعْدَ مُضِى ۗ أُسْبُوعَيْنِ مِن عَمَلِها فِي مَطْبُخِ الْقَصْرِ، سَمِعَتْ مِنَ الطَّبَاخِينَ أَنَّ الْمَلِكَ الشَّابَّ سَيَحْتَفِلُ بِزَوَاجِهِ اللَّيْلَةَ الحَّفِالاَ مِنَ الطَّبَاخِينَ أَنَّ الْمَلِكَ الشَّابَّ سَيَحْتَفِلُ بِزَوَاجِهِ اللَّيْلَةَ الحَّفِالاَ عَظِمانُ وَقَدْ أُقيمَتِ الزِّيناتُ فِي كُلِّ مَكانٍ وَدُعِيَ الْعُظَمانُ وَالْعُلَمانُ وَلَا الإَحْتِفالِ وَعَرَفَتْ أَنَّهُ سَيَمُونُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَذَهَبَتْ وَالْعُلَماءُ لِهذا الإَحْتِفالِ . وَعَرَفَتْ أَنَّهُ سَيَمُونُ مِنَ الطَّرَيقِ ، فَذَهَبَتْ

إِلَى نَا فِذَةً مِنَ النَّوَافِدِ، وَنَظَرَتْ لتَرَى هذا الإستعداد ، فُوَجَدَتُهُ تَامًّا وجَميلًا. فَحَز نَ قَلْبُهَا لِرُونَيَةِ هَذِهِ الْمَظَاهِرِ ، وَشَعَرَتُ بِسُوءِ حَظِّها، وَنُدِمَتُ عَلَى ما فَعَلَتْ في الْماضي ، وَتَذَكَّرُت أَنَّ تَكُرُّها كَانَ سَبَيًا في سُوءِ بَخْيَها ، وَأَنَّ سُوءَ أَدَبِهِا هُوَ الذَّى جَعَلَها خادمًا ذَلِيلَةً وَضِيعَةً. وَأَخَذت تَذْكُرُ فِي نَفْسِها تَصَرُّفاتِها الماضِيَةَ ، وَتُوَبِّخُ نَفْسَهَا عَلَى ما حَدَثَ مِنْهَا ، مِنْ سُوءِ أَدَبٍ ، وَقِلَّةِ ذَوْقِ، وَغَطْرَسَةٍ وَتَكَبُّرِ، وكَسَل ِ وَخُمول، وَإِهانَةٍ لِغَيْرِهَا مِنَ النَّاسِ، وَعَدَم ِ التَّفْكيرِ فِي شُعورِهِمْ. وَسَأَلَتِ اللَّهَ أَنْ يَعْفُو َعَنْهَا، وَيَقْبَلَ تُو بَتَهَا، ويَر ْضَى عَنْهَا.

وفى الْمُسَاءِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، أَعْطَاهَا الْخَدَمُ كَثيرًا مِنَ الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ ، لِتَأْخُذَهَا مَعَها إِلَى كُوخِها، فُوَضَعَتْها في سَلَّتِها، وَخَرَجَتْ اِلْتَذْهَبَ إِلَى زَوْجِها . فَقا بَلَها عِنْدَ بابِ الْقَصْرِ الْمَلِكُ الَّذَى سَيُحْتَفُلُ بِزُواجِهِ اللَّيْـلَةَ ، وَقَد لَبسَ مَلابِسَ ذَهَبيَّةً ، وَأَخَذَها مِنْ يَدِهَا، وَقَالَ لَهَا : يَجِبُ أَنْ تَشْتَرِكَى مَعِى فى هٰذَا الاِحْتِفَالِ اللَّهِ لَهُ . فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ الْأُميرةُ الْجُميلَةُ ، زَوْجَةُ المُؤسِيقي الْفَقيرِ ، فَعَرَفَتْ أَنَّهُ الْمَلِكُ عَادِلٌ ، وَأَنَّ الْقَصِرَ الذَّى تَخْدُمُ فيهِ هُوَ قَصْرُ الْمَلِكِ ، الذِّي رَفَضَتْ أَنْ تَتَزُوَّجَهُ ، وَسَخِرَتْ مِنْه ، وَهَرْ ثُتْ بِهِ ، وَجَعَلَتِ النَّاسَ يَضْحَكُونَ مِنْهُ ويَستَهَزُّنُونَ

َ فَإِرْنَبَكَتِ الْأَمِيرَةُ ، وَاضْطَرَبَتْ ، وَخَافَتْ حِينَمَا عَرَفَهَا وَعَرَفَتُه. وَقَدْ أَمْسَكَ الْمَلِكُ بِيَدِهَا، وأَخَذَهَا مَعَهُ، وأَدْخَلَهَا الْقَصْرَ ثانِيَةً ،

والسَّلَةُ فَى يَدِهَا الْأُخْرَى، وقَدْ وَقَعَ غِطَاوُهَا، وَسَقَطَت الْأَطْعِمَةُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَرَآهَا الْحَاضِرُونَ ، فَضَحِكُوا مِنْهَا ، وخَجِلَتْ مِنْ نَفْسِهَا خَجَلاً شَديدًا ، وَتَمَنَّتُ أَن تَبْتَلِعَهَا الْأَرْضُ فَى أَعْمَاقِهَا ؛ فَقَدْ رَآهَا خَطِيبُهَا السَّابِقُ الْمَلِكُ عادل ، وهِي فَقيرة ، وقيدة ، وتَحْمِلُ سَلَّةً بِهَا مَني مِن بَقايَا الطَّعامِ . وتَجْرَت فَعْرَت مِن بَقايَا الطَّعام . وتَجَرَت فَوْ الْباب لِتَهْرُب مِن الْمَلِك عادل ، التَّذى وَجَرَت فَوْ الْباب لِتَهْرُب مِن الْمَلِك عادل ، التَّذى وَجَرَت مِن قَبْلُ أَن تَتَرُو الجَهُ ،



وَلَلْكُنَّةُ لَحِقَهَا، وَأَرْجَعَهَا ثَانِيَةً لِحَقِيقَةِ وَلَلْكُنَّةُ لَحِقَهَا، وَأَخْبَرَهَا بِحَقَيقَةِ إِلَى الْقَصْرِ، وَأَخْبَرَهَا بِحَقيقة بِالْكُوْرِ، وَاعْتَرَفَ لَهَا بِالْسِرِ، الْأَمْرِ، وَاعْتَرَفَ لَهَا بِالْسِرِ، وَاعْتَرَفَ لَهَا بِالْسِرِ، وَاعْتَرَفَ لَهَا بِالْسِرِ، وَقَالَ لَهَا لا تَخَافِي ولا تَحْزَنِي، وَقَالَ لَهَا لا تَخافِي ولا تَحْزَنِي، وَقَالَ لَهَا لا تَخافِي ولا تَحْزَنِي، وَقَالَ لَهَا لا تَخافِي ولا تَحْزَنِي، وَقَالَ لَهَا وَوْجُكِ المُوسِيقِيُّ النَّذِي عَاشَ مَعَكِ فِي الْكُوخِ النَّفِيرِ، عَاشَ مَعَكِ فِي الْكُوخِ النَّقِيرِ، عَاشَ مَعَكِ فِي الْكُوخِ النَّقِيرِ، عَاشَ مَعَكِ فِي الْكُوخِ النَّقِيرِ،

وقَدْ مَثَلْتُ دَوْرَ الزَّمَّارِ السَّائِلِ الْفَقيرِ ، مَعَ أَنِّى الْمَلِكُ الذِّى النَّائِلِ الْفَقيرِ ، مَعَ أَنِّى الْمَلِكُ الذِّى استَهَوَأَتْ به .

وَحينَما سَمِعْتُ نَذْرَ أَبيكِ أَنْ يُزُوِّ جَكِ أَوَّلَ سَائِلٍ، ذَهَبْتُ



إِلَى قَصْر وَالدِكِ ، وَادَّعَيْتُ أَنَّى سَائِلٌ يَخْتَاجُ إِلَى إِحْسَانِ ، وَتَظَاهَرْتُ بِالْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ ، لِلْكَىٰ أَتَزَوَّجَكِ . وقَدْ وَفَى والدُك بوَعْدِه وَنَذْرِهِ إَوَأَعْطَانِي إِيَّاكِ ؛ لِتَكُونِي زَوْجَةً لِي . وَقَدْ فَعَـلْتُ هَذَا كُلُّهُ ؛ لِأَتِى أَحْبَبْتُكِ كَثيرًا. وَقَدْ أَخَذْتُكِ إِلَى هذا الْكُوخِ الْمُتَوَاضِعِ، وحَتَمَتُ عَلَيْكِ أَن تُعِدِي الطَّعامَ، وَتَغْسِلِي الأَطْبَاقَ، وُتُرَتُّنِي الْمُنَزِّلَ، وتَعْمَلِي السِّلالَ، وَتَغْزِلِي الصُّوفَ، وَتَتَجِرِى فَى الْأُوانِي الصِّينِيَّةِ لِأُعْطِيَكِ دُرُوسًا فِي الْاعْتِمادِ عَلَى النَّفْسِ، وَحُبِّ الْعَمَلِ، وعَدَم ِ الْاتِّكَالُ عَلَى أَحَدٍ . وأَنَا الْجُنْدِيُ النَّذِي كَانَ فِي السُّوقِ ، وكَسَّرَ لَكِ كُلَّ مَا فِي الْحَانُوتِ مِنْ أَدَواتٍ صينِيَّةٍ وَزُجاجيَّةٍ. وَقَدْ أَوْجَبْتُ عَلَيْكِ أَن تَخْدُمِي بِمَطْبَخِي، فَرَضِيتِ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ فِي الْمَطْبَخِ، وَقَبِلْتِ أَنْ تَعيشِي عَلَى بَقاياً الطَّعامِ. وقَدْ رَتَبْتُ هَذَا كُلَّهُ لِأُعْطِيَكِ دَرْسًا فِي التَّوَاضُع - فَمَنْ تُوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ

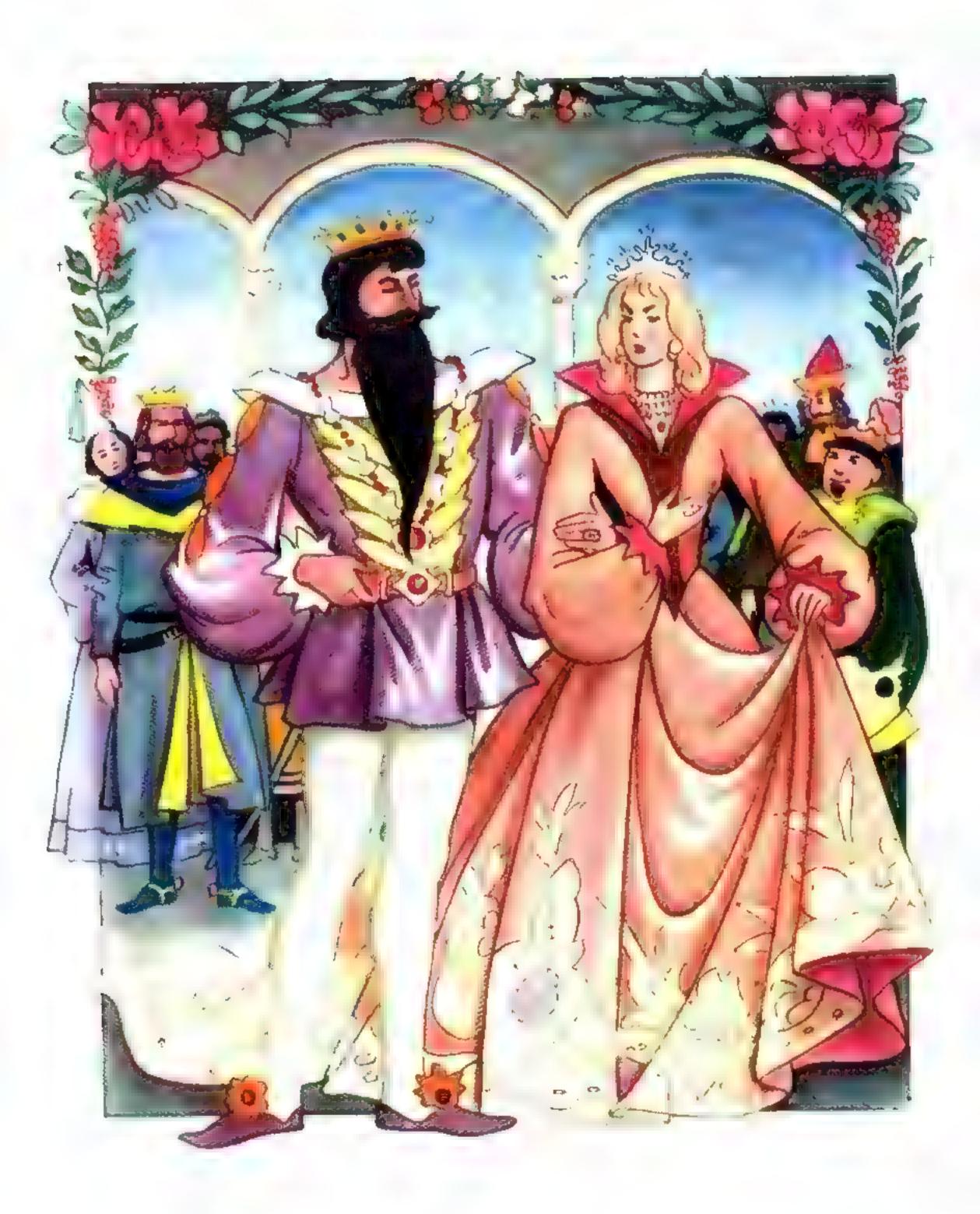

وَلَتَ تُرُكِى الْفَخْرَ وَالتَّكَبُّرَ، وَالاِسْتِهْزَاءَ بِالنَّاسِ، وإِهَانَتُهُمْ، وَقِلَّةَ الذَّوْق ، وَسُوءَ الأَدَبِ . وَالْآنَ قَدْ تُبْتِ ، وَنَدِمْتِ عَلَى مَا فَعَلْتِ ، وَتَعَوَّدُتِ الْإَعْتِهَادَ عَلَى النَّفْسِ ، والرَّغْبَةَ في العَمَـلِ ، وَتَدْ بِيرَ شُنُونِ الْبَيْتِ، وَأَصْبَحْتِ تُحْسِنِينَ مُعامَلَةَ النَّاسِ، وَتُفَكِّرِينَ فِي شُعورِهِمْ ، وصرْتِ مَثَلًا عَالِيًّا لِلْقَنَاعَةِ وَالرَّضَا والتَّواضع ، وَالطَّاعَة وَالصَّبْر ، وذَهَبَتْ سَيَّنَاتُك ، وحَسُنتْ تَمَرُّ فَاتُكِ ، وَانْتُهَى الْمَاضِي بِمَا فِيهِ . وَسَنَبُدَأُ اللَّيْلَةَ حَياتَنا اَلْجِدِيدَةَ ، حَياتَنَا الْحُقيقِيَّةَ ، الَّتِي لا ادِّعاءَ فيها وَلا تَظاهُرَ . وَسَنَحْتَفِلُ الَّلَيْلَةَ بِزَوَاجِنَا احْتِفالاً رَسْمِيًّا فِي قَصْرِنا هٰذَا . وأَنْتِ الْأَمْيَرَةُ والزَّوْجَةُ ، وأَنَا الْمَلِكُ وَالزَّوْجُ . وسَيَخْضُرُ بَعْدَ قَليلِ أَبوكِ الْمَلِكُ ، وَأُمُّكِ الْمَلِكَةُ ، وجَميعُ أَفْرادِ أُسْرَتِكِ . وقد حَضَرَتِ الْوَصيفاتُ، وأَحْضَرُنَ لَها مَلابسَها الْجَميلَةَ ، وَاسْتَعَدَّتْ لِللإِحْتِفَالِ ، وَلَبِسَتْ مَلابِسَهَا وجَواهِرَهَا الَّتِي

أُعِدَّتْ لِلزَّوَاجِ ، وَاحْتَفَلَتْ أُسْرَتُهَا وأَسْرَةُ زَوْجِها الْمَلِكِ بِرَوَاجِهِما اخْتِفَالاً يَلِيقُ بِهِما، وَهَنَّأَهُما الْجَميعُ تَهنِئَةً صادِقَةً . وَتَقَبَّلَ الزَّوْجَانِ التَّهانِئَ بِالشُّكْرِ والسُّرودِ ، وَكَانَتِ الوُجُوهُ كُلُتُها فَرِحَةً ضاحِكةً مُسْتَبشِرَةً ، وَعَاشَ الزَّوْجَانِ عِيشَةً سَعيدةً رَاضِيَةً ، كُلُنُها سَعادَة وَهَناءَة وتَوْفيق ، وكُنْتُ أَتَمَنَى النَّوْجانِ عِيشَةً أَن تَشْتَرِكَ أَنْ في هذا الإختِفالِ الجُميلِ .



## أسئلة في القصة:

- (١) عاذا كانت توصف الأميرة ؟
- ( ٢ ) ماذا حدث منها في الاحتفال الذي أقامه أبوها ؟
  - (٣) عاذا سمَّت الملوك والأمراء السبعة ؟
  - (٤) لماذا طرد الملك ابنته من الحفل ؟
    - ( ٥ ) عادًا عاقبها أبوها ؟ .
      - (٦) هل وفي الملك بنذره ؟
    - (٧) عاذا كافأ الملك الزمار ؟
- (٨) كيف كان شعور الأميرة حينما تزوجتِ الزمار ؟
  - (٩) كيف كان شعور الزمار ؟
- (١٠) لماذا لم يعمل لها أحتفال حينًا تزوجت الزمار ؟
  - (١١) عاذا نصح لها أبوها قبل خروجها ؟
    - (١٢) لماذا لم يودعها أحد من أسرتها ؟
  - (١٣) ماذا رأى الزوجان وهما ساثران في الطريق ؟
    - (١٤) متى أحست الأميرة بخطئها ؟
    - (١٥) لماذا عدت نفسها سيئة الحظ ؟
      - (١٦) لِمَن الغابة والحداثق والمدينة ؟

- (١٧) كيف عودها زوجها الاعتماد على النفس، وحب العمل ؟
  - (١٨) لماذا اختار لها السكني في الكوخ ؟
    - (١٩) ما الصناعات التي تعلمتها ؟
- ( ٢٠ ) لماذا تـألمت من البيع في السوق ؟
- (٢١) لماذا اختار لها الخدمة في المطبخ ؟
  - (٢٢) هل نجح زوجها في تأديبها وتهذيبها ؟
    - (۲۳) فی أی قصر كانت تخدم ؟
  - ( ٢٤) لماذا ارتبكت حينا قابلت عادلاً ؟
    - (٢٥) لماذا أرادت أن تهرب منه ؟